## صلوات

منسوبة للقطب الكبير الشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني تفعنا الله به آمين

طبع بالمغرب

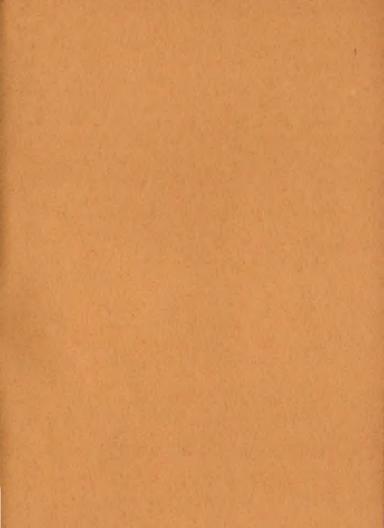

صلوات منسو بة لسيدى القطب الكبير الشيخ عبد الغادر الجيمزى نفعنا الله به والمسلمين آمين

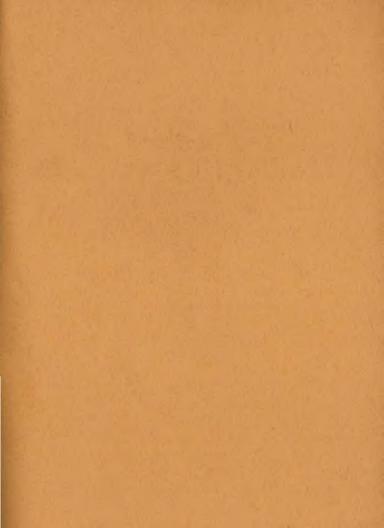

### (صَلُّوا عَلَيْدِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا)

#### ين لي لينوار والحيز الحيد

هٰذِهِ صَلاَةُ بَشَائِرِ الْخَيْرَاتِ عَلَى النِّيِّ صلّى الله عليه وسلم تَأْلِيفُ إِمَامِ الْأَثَمَّةِ ( الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلاَنِيُّ) نَفَمَنَا اللهُ بِبَرَكَتِهِ آمِينَ .

وَصَلَّى إَلَٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِهِ

وَصَيْدِ وَسَلَّمَ .

ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِنِعْمَة الإِعَانِ

وَالْإِسْلامِ . قَالَ إِمَامُ الْأُثَّةِ وَشَيْخُ الْأُمَّةِ سَيِّدُ الْأَنْجَابِ ، وَقَطْبُ الْأَفْطَابِ ، الْمَوَثُ الْمَظِيمُ [السَّيَّدُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْحِيلاَنُ ] لبَمُّض إِخْوَانهِ فِي الدِّينِ : خُذُوا مِنِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ فَإِنِّي قَدْ أَخَذْتُهَا بِإِلْهَامِ مِنَ ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمُّ عَرَضْتُهَا عَلَى النَّبِّ صَلَّى الله عليه وسلَّم وَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ثَوَاجِهَا فَأَخْبَرَ نِي قَبْلَ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ لَى: لَمَا مِنَ الْفَضْلِ شَيْ 4 غَرِيتُ لاَ يَنْحَصِرُ فَإِنَّهَا تُرْفَعُ أَصْحَابَهَا إِلَى أَعْلاَ الدَّرَّ جَاتِ وَ إِذَا قَصَدَ أَمْرًا لاَيَخِيبُ ظَنَّهُ ۗ وَلاَ ثُرَدُْ لَهُ دَعْوَةٌ عِنْدَ اللهِ وَمَنْ قَرَأُهَا مَرَّةٌ وَاحِدَةً غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِمَنْ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ حَضَرَ أَجَلُهُ عِنْدَ الْمُوْتِ حَضَرَ عِنْدَهُ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ

أَنْ تَخُوْمُجَ رُوْحُهُ وَ يَدْخُلُ الْجِئَةَ ، وَفِي قَدْرُهِ آمِنًا وَلاَ بَرَى فيهِ وَخْشَةٌ وَلاَ ضِـــيقًا ، وَ يُفَتَّحُ لَهُ أَرْبَعُونَ بَابًا مِنَ الرَّحْمَةِ وَيُعَلِّقُ عَلَى رَأْسِهِ قِنْدِيلٌ مِنَ النُّورِ يُبْعَثُ بِهِ نَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَعَنْ نِينِهِ مَلَكُ مِينَامُهُ ، وَمَنْ شَمَالُهُ مَلَكُ يُؤَمِّنُهُ ، وَعَلَيْهِ خُلْتَانَ وَيُهْدَى لَهُ نَجِيبٌ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَرْكُ عَلَيْهِ ؛ وَلاَ يَرَى خَسْرَةً ، وَلاَ نَدَامَــةً ، وَلاَ يُحَاسَبُ بِسُوه الْعَمَلَ ، وَإِذَا مَرٌّ عَلَى الصَّرَاطِ فَتَنُّولُ لَهُ النَّارُ 

عَلَيْكَ ، وَأَدْخُلُ الْجِنَّةَ مِنْ أَىَّ بَابِ تَشَاهِ ، كُلُّ ذَلِكَ فِي الْجِنَّةِ يُعْطَى إِلَيْهِ ، وَلِكُلُّ بَابِ أَرْبَعُونَ قُبُةً مِنَ الْفِضَةِ فِي كُلُ قُبُّةٍ مَاءُةُ خَيْمَةٍ مِنَ النُّورِ فِي كُلُّ خَيْمَةٍ سَرِيرٌ ۗ منَ الْكَافُورِ عَلَى كُلَّ سَرِيرِ فِرَاشٌ مِنَ السُّنْدُس عَلَى كُلِّ فِرَاشِ كَبَارِيَةٌ مِنَ الْحُور الْمِينِ خَلَقْهَا ٱللهُ مِنَ الطَّيْبِ الْمُطَّيِّبِ كَأَنَّهَا الْبَدْرُ لَيْلَةَ المُمَّامِ ، ثُمَّ يُعْطِيهِ أَلْلُهُ مَالاً عَيْنَ رَأْتُ وَلاَ أَذُنْ سَمِتُ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَرٍ ، وفي الْحَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم

لَيْلَةَ أَشْرَىَ بِهِ إِلَى خَضْرَةِ رَبِّهِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلاَّ: السَّمُوَاتُ لِمَنْ يَاكْخَمَّدُ؟ ، فَقَالَ لَهُ لَكَ يَارَبُ . فَقَالَ لَهُ أَنْتَ لِمَنْ يَا تُحَدُّدُ ؟ فَقَالَ لَهُ لَكَ يَارَبُ . فَقَالَ لَهُ أَنَا لِمَنْ يَا مُحَمَّدُ ؟ فَسَكَتَ النَّيُّ صلَّى الله عليه وسيسَلُّم وَمَنْعَهُ الْحَيَاهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ الْجَلِيلُ جَلَّ وَعَلاَ أَنَا لِمَنْ صَلَّى عَلَيْكَ زَادَ تَشْرِيفًا وَتُمْظِيمًا ، فَقَالَ لَهُ سَيِّدى عَبْد الْقَادِرِ الْجِيلانِي هٰذِهِ العَبَّلاَةُ يَليقُ بِهَا الحَديثُ وَهٰذِهِ الصَّــلاَّهُ تَفْتُحُ سَبْعِينَ بَابًا

مِن أَحَمَهُ وَأَنْلُهُ مُ عَمَالُهُمْ مِنْ مِن طَرِيقَ الحُكمة . وَخَيْرُ مِنْ عَلَى لَفِ نَسَمَهُ ، وَتَحْرُ أَمْ إِذَانَةً ، وَسَكَانَةً الفَادِينَ . وَسِيامِ أَلْفِ شَهْرٍ ، وَ فَيهَ سِرْ مَكَنُونَ ، وَهِيَ تَجُلَبُ الْأَرْزِ قَ. وَتُعَلِّبُ الْأَنْ لِي الْأَقْ وتنضى الحرائج وتغفر لذلوب وتستأر الهُ وَن بِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَا مُن سَيِّدي مُكَمِنُ الدِّينَ : كانب هازِهِ الصَّـــارَّةُ لاَ تُعْطَى إلاَّ لَا بُلِي كَا مِل خَصَائِنَ وَ كَشَهُرِ النَّهُو اللَّهُ وَالَّالِ وَانَّا صاحِب هٰذه لصَّلاَةِ إِذَا نُهَمَّهُ أَمْنُ مِنْ أَمُور

الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ كُلُّ مَلاَةٍ قرَّاهَا مِنْ هَذِهِ السَّلاَةِ كَانَتْ اللَّهِ صَلَى اللهُ السَّلاَةِ كَانَتْ اللَّهِ صَلَى اللهُ عليه وسلّم، وَهِي صَلاَةٌ اللهُ صَلَيْنَ ، وَقُرْ آنَ للذَّا كِرِينَ ، وَمَوْعِظَةٌ لِللهُ تَقْيَن ، وَفِسِيلةٌ لِللهُ تَقَيْن ، وَفِسِيلةٌ لِللهُ تَقَيْن ، وَهِسِيلةٌ لللهُ تَقَيْن ، وَهِ عِظَةٌ لِللهُ تَقَيْن ، وَهِ عِظَةٌ لِللهُ تَقَيْن ، وَهِ عِظَةٌ لِللهُ تَقَيْن ، وَهُ عِظَةٌ لِللهُ تَقَيْن ، وَهُ عَنْهُ لَلهُ تَقَيْن ، وَهُ عَنْهُ لَلهُ تَقَيْن ، وَهُ عَنْهُ السَّلاَةُ اللَّهُ المَّذَي السَّلاَةُ اللَّهُ المَّذَي عَنْهَا :

# الماخ الماء

#### وَ بِهِ نَسْسِتُمِينُ

اللهُمُّ صَلَّ وَسَلَّمُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ اللهُمُّ صَلَّ وَسَلَّمُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ اللهُ وَأَنَّ الْمُطْيِمُ وَأَنَّ اللهُ الْمُطْيِمُ وَأَنَّ اللهُ الْمُطْيِمُ وَأَنَّ اللهُ اللهُ الْمُطْيِمُ وَأَنَّ اللهُ الل

اللهُمَّ صَلَّ وَسَامً عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ اللهُمُّ صَلَّ وَسَامً عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْبَشِرِ لِلذَّا كِرِينَ بِمَا قالَ اللهُ الْمَطِيمُ فَاذَ كُرُ وَلِيَأَذْ كُرْ كُمُ الذَّكُرُ وَاللهُ الْمَطِيمُ فَاذَ كُرُ وَلِي أَذْ كُرْ كُمُ الْذَ كُرُ وَاللهُ

ذِكْراً كَثِيراً وَسَبُحُوهُ بُكْرَةٌ وَأُصِيلاً هُوَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَلاَئِكُمُ وَمَلاَئِكَتُهُ لِيُخْرِجِكُمْ مِنَ الظُّمُاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِاللُّونْمِنِينَ رَحِيمًا تَحَيِيّتُهُمْ مَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَّامٌ وَأُعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كُرِيمًا .

اللهُمْ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَسِيدَ لَا تُحَمَّدُ الْهُمْ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَسِيدَ لَا تُحَمَّدُ الْمَطْيِمُ الْبَشِيرِ اللَّهُ الْمَطْيِمُ اللهُ الْمَطْيِمُ اللهُ الْمَطْيِمُ اللهُ الْمَلْيِمُ مِنْ ذَكْرِ أَنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى صَالِحًا مَنْ اللهُ اللهُ

الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فيها بِفَيْر حِسَابٍ .

اللهُمُّ صَلُّ وَسَسَلَمُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدِ اللهُمُّ صَلُّ وَسَسَلَمُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدِ الْبَشِرِ اللهُ وَابِينَ بَمَا قالَ اللهُ المظيمُ وَإِنَّهُ كَانَ اللهُ وَابِينَ غَفُورًا . لَهُمُ مَايَشَاوُنَ عَنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءِ المُحْسِنِينَ عَنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءِ المُحْسِنِينَ

اللّهُمَّ صَلُّ وَسَلَمُ عَلَى سَيْدِنَا مُعَمَّدُ الْمَضْمُ الْبَشِيرِ الْبُشِّرِ لِلتَّوَّا بِينَ عِمَا قالَ أَمَّهُ الْمَظِيمُ الْبَشِيرِ الْبُشَلِمُ النَّوَّا بِينَ ، وَيُحِبُ الْمُنْطَهَرُ بِنَ ، فِي كُبِ الْمُنْطَهَرُ بِنَ ، وَيُحِبُ الْمُنْطَهَرُ بِنَ ، وَيُحِبُ الْمُنْطَهَرُ بِنَ ، وَهُو الذِي يَقْبَلُ النَّوْ بَهَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَمْفُوا عَنِ السَّيِثَاتِ .

اللهُمْ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى سَسِيدِنَا مُعَدُّدِ الْبَهْ اللهُمْ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى سَسِيدِنَا مُعَدُّدِ الْبَهْ المَظِيمُ، الْبَهْ المَظِيمُ، فَضَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبَّهِ فَلْيَمْمُلْ عَمَلاً صَالِحًا ولا يُشْرِكُ بِمِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَسِدًا، فَعْلَصِينَ لهُ الدِّين

الْهُمُ مَن وَسَلَمْ عَلَى سَلِيدِنَا مُعَدَّمُ الْهُمُ مَن وَسَلَمْ عَلَى سَلِيدِنَا مُعَمَّدِ الْمُشْرِ الْمُشْرِ الْمُشْرِ الْمُشْرِ الْمُشْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا الْمُطْمِرُ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا الْمُطْمِرَةُ اللّهِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا الْمُحْمِرِةُ اللّهِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا الْمُحْمِرِةُ اللّهِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا اللّهُ وَالصَّلاةِ وَالْمُحُونَ اللّهِ وَالْمِحُونَ وَالْمُحْمُ اللّهُ وَالْمِحُونَ وَالْمُحُونَ وَالْمُحُونَ وَالْمُحُونَ وَالْمُحُونَ وَالْمُحُونَ وَالْمُحُونَ وَالْمُحْمُ اللّهِ وَالْمِحُونَ وَالْمُحُونَ وَالْمُحُونَ وَالْمُحُونَ وَالْمُحُونَ وَالْمُحُونَ وَالْمُحْمُ اللّهُ وَالْمُحْمُونَ وَالْمُحُونَ وَالْمُحُونَ وَالْمُحْمُونَ وَالْمُعُلِيْمُ وَالْمُحْمُونَ وَالْمُحْمُونَ وَالْمُحْمِونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُمُونَ وَلْمُونَا وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونِ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ والْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُ

الَّذِينَ يَذْ كُرُونَ اللهَ نِيَامًا وَتُمُودًا وَعَلَى اللَّهُ وَيَامًا وَتُمُودًا وَعَلَى اللَّمُواتِ النَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، رَبْنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطلاً ، مُنْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابِ النَّارِ .

اللهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى سَسَيْدِنَا مُحَمَّدِ الْبُصْلِينِ الْمُصَلِّينَ عِمَا قَالَ اللهُ الْمَضِيمُ وَأَقِم الصَّلاةَ اللهُ الْمَضِيمُ وَأَقِم الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ اللهُ عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْ كَر ، أَقِم الصَّلاةَ وَأَدُنْ بِالْمَرُوفِ وَالْمُنْ عَلَى مَا أَصَابَكَ وَالْمُرودِ عَلَى مَا أَصَابَكَ وَالْمُودِ .

اللهُمُّ صَلِّ وَسَلَمْ عَلَى سَسِيدِ نَا مُحَمَّدِ اللهُمُّ صَلِّ وَسَلَمْ عَلَى سَسِيدِ نَا مُحَمَّدِ البَشيرِ الْمُشرِ لِلِصَابِرِينَ عِمَا قالَ اللهُ الْمُظيمُ إِنَّمَا يُورَقَى العَلَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِنَيْرِ حِسابٍ ، أُولُوا يُكَ اللهُ وَأُولُنكَ مُّمْ أُولُوا اللهُ اللهُ وَأُولُنكَ مُمْ أُولُوا اللهُ لَبُهِ اللهُ وَأُولُنكَ مُمْ أُولُوا اللهُ لَبُهِ

اللهُمُّ صَلَّ وَسَلَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْبُصْرِ الْمُثَافِينَ عِمَّا قَالَ اللهُ الْمَطْيمُ: الْبَصْرِ الْمُثَافِينَ عِمَا قَالَ اللهُ الْمَطْيمُ: وَلَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ جَنَّتَانِ ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ جَنَّتَانِ ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ وَنَهْى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ وَنَهْى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى فَإِنْ الْجُنَةَ هِي اللَّهُوى .

الله مُم صَلَّ وَسَلَمُ عَلَى سَيَّدُنَا مُحَمَّدُ الْبَشِيرِ اللهُ مُرَّ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ الْمَطْيمُ: الْبَشِيرِ اللهُ مُرِّ لِمُنَقِّعِينَ عِلَى قَالَ اللهُ الْمَطْيمُ: وَرَخْمَتِي وَسِلَمَتُ كُلَّ شَيْء فَسَأَ كُمْ تَبُهُا لِلذَيْنَ يَتَقُونَ وَيُونَ الرَّ كُلَّ شَيْء فَسَأَ كُمْ تَبُهُا لِلذَيْنَ يَتَقُونَ وَيُونَ الرَّ كُلَّ وَاللّهِ عَلَيْهُا لِللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

للَّهُ: حَلَّ رَسَلًمْ عَلَى سَسَلَمُ الْمُحَمَّدُ الْمُحَمَّدُ الْمُحَمِّدِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّا الللللّه

ا وَ أَوْنَ مَا آتَوْا وَ أَاهُ الْهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَالْجِمُونَ أُولَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَارِيْنَ وَلَا اللّهَ أُونَ .

اللهُمْ صَلَّ وَسَامَ عَلَى سَيْدِنا مُحَمَّدِ الْبُشِيرِ الْمُشَرِ لِلعَمَّا بِرِينَ عَا قَالَ أَللهُ الْمَظِيمُ: وَبَشَرِ الطَّابِرِينَ الْذِبَنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَة قَالُوا إِنَّا لِنَه وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ قَالُوا إِنَّا لِنَه وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ قَالُوا إِنَّا لِنَه وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هَمُ اللهُ تَدُونَ ، إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ عِمَا صَبَرُوا أَلْهُمْ مُمْ الْفَاتُرُونَ .

اللهُمُّ مَالُّ وَسَلَمُ عَلَى سَيِّدِنَا كُمَدِّ الْمُمَّ مِنَا اللهُمُّ مِنَا كُمَدِّ الْمُضَرِّ الْكَاظِمِينَ ، إَا قَالَ اللهُ الْمُضَمِّمُ : وَالْمَاظِمُ : وَالْمَاظِمُ وَاللهُ فَيِنَ عَنِ الْمُضْغِمُ : وَالْمَاظِمُ الْمُضْغِينَ الْمُشْطَ وَالله فَينَ عَنِ الْمُطْعِمُ : وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ فَنْ عَفَا وَاصْلَحَ النَّالِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ فَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَا أَمْدُ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ :

اللهُمَّ صَلِّ وَسَلَمْ عَلَى سَيْدُنَا كُمَنْدِ اللهُمَّ صَلِّ وَسَلَمْ عَلَى سَيْدُنَا كُمَنْدِ الْبَشِيرِ اللهُمُّ الْمَظِيمُ: الْبَشِيرُ اللهُ الْمَظِيمُ: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحَبُّ اللَّحْسِنِينَ ، مَنْ جَاء بِالسَّيْنَةِ فِلهُ عَشْرُ أَمْنَالُهَا وَمَنْ جَاء بِالسَّيْنَةِ فَلا يُحْزَى إِلاَّ مِثْلُهَا وَمُنْ كَا يُظْلُمُونَ .

اللَّهُمُّ صَلَّ وَسَلَمْ عَلَى سَـــيُّدِنَا مُحَمَّدِ الْبُشِيرِ الْمُبَشِّرِ للشَّاكِرِينَ ، بِمَا قالَ اللهُ الْمَظِيمُ : وأَشْكُرُ وَا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمُ ۚ إِيَّاهُ تَمْبُدُونَ ، لئِنْ شَكَرْ تُمْ لَأَزْ بِذَنَّكُمْ . اللَّهُمُّ صَلَّ وسلَّهُ عَلَى سيدنا تُحَمَّد الْبُشير اللُّبشِّر لِلْمُنْفَقِينِ عَاقَالَ أَنَّهُ الْمُظِّيمُ . وَ مِمَّـا رَزُ فَنَاهُمُ يُنفقُونَ ، وَمَا أَنفَتَدُهُمْ مِنْ شَىٰ 8 فَهُوْ يُخْلَفُهُ وَهُو خَيرُ الرَّ زَةَبِنَ اللَّهُمُّ صَالٌ وَسَلِّمْ عَلَى سَسِيدَهُ مُعَلَى مَدْ الْبَشير الْمُشَر الْمُتَعَسَدُونِ عَا قَالَ اللهُ العظيمُ: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَبْرٌ لَكُمْ ، إِنَّ اللهَ يَجْزى الْمُتَصَدِّقِينَ .

اللهم صل وسلم على سببدنا محمد البسير المُشر للسائلين عاقال الله المطلم: فإلى قريب أجيب دغوة التاع إذا دعان ، وقال ربّ كُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ . وقال ربّ كُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ . اللهم صلّ وسسلم على سيدنا محمد البشير المُمشر للطالحين عاقال الله المفطم: البشير المُمشر للطالحين عاقال الله المفطم: أذا الأرض يَرقُها عبادي الطالحون ، أولئك

ُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِالُّونَ الْفَرْدُوسَ أَمْ فِي فَعَ الْفَرْدُوسَ أَمْ فِي فَعَ الْفَرْدُوسَ أَمْ

اللهُمُّ صَلَّ وسَلَّمْ عَلَى سَسِيدُ نَا تُحْمَدُ الْبَصْدِ اللهُمُّ صَلَّ وسَلَّمْ عَلَى سَسِيدُ نَا تُحْمَدُ البَصْدِيمُ البَشِيرِ اللهُمُسَلِّينَ بَا قال اللهُ المطيمُ إِنَّ اللهُ وَمَلاَ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا اللّهَ وَمَلَّ النَّبِي يَا أَيُّهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللهُ نُورًا تَمْشُولُ لَكُمْ وَاللهُ عَفُولُ رَحِيمٌ .

اللهُمَّ صَلَ وَسَسِمَ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ

الْبَشيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُبَشِّرِينَ عِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ وَ بَشَرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ ، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لا تَبْديلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمَظْمُ

اللهم صل وسلم على سيدنا مُعمله البشير الله المطلم البشير الله المطلم ومن أله المطلم ومن أله ورأس وله فقد فار

اللهُمْ صَلَّ وَسُلُّمْ عَلَى سُــيَّدِنَا تَحْمَدُ

البسر المبشم للزَّاهِدِينَ عِمَا قَالَ اللهُ المضيمُ المالُ وَالْبِنُورِ زِينةُ الحِّياةِ النُّانِيَا وِالْبِاقِياتُ الصَّا لِحَانُ مُرْرٌ عِنْدُ رَبِّكَ أُوَّا ۖ وَخَيْرٌ أَوْلًا . اللَّهُمْ صَلَّ وسدَّ عَلَى سيديَّد نا تُحمدُد البشير المُبتَر الأُمِّين عا قال أللهُ أمضيمُ كَنْتُمْ خَبْرَ أَمْنَةً أَخْرَ خَتْ الِمَنَّاسَ أَأْثَرُونَ بِالمُعْرُوفِ وَ أَنْهُ وَنَ عَنِ الْمُذِكِرِ ﴿ اللَّهُمُّ صَلَّ وسَلمْ عَلَى سَــ يَدْنَا مُحَمَّدِ البشير المُبشّر لِلْمُصْطَفَيْنَ عَا قَالَ اللهُ المظيمُ ثُمَّ أُوْرِثنا الْكتابَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا من عِبْدِنَا فَيْنَهُمْ ظَالَمْ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْهُمُ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِنْ بَالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ أَلَتْهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْ لُو الْفَضْ لُو الْكَذِيرُ .

اللهُمُ حَلَّ وَسَلِمُ عَلَى سَيْدُ فَا مُحَدَّدُ الْبَهُ اللهُمُ حَلَى سَيْدُ فَا مُحَدَّدُ الْبَهُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُم

الْمَظِيمُ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوهِ اللهِ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ، ثُمَّ يَسْتَمُهُ وَمَنْ يَعْمِلُ سُوهِ اللهِ عَفُورًا رَحِيمًا .

اللهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى سَسِيدِ اللهُمُّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى سَسِيدِ الْمُعَدِّ الْمَعْدِمُ الْمَابِدِينَ عِمَا قَالَ اللهُ الْمَطْيمُ : إِنَّ اللَّهِ الْمَعْدِنَ مَنْ الْحُسْنَى أُولِيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فَى مَا الشَّهَ مَهَا الْحُسْنَى أُولِيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فَى مَا الشَّهَ مَهَدُونَ لَا يَحْزُمُهُمُ مَا الشَّهَ مَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى سَسِيَّدِنَا مُحَمَّدٍ

الْدَشِيرِ الْمُبَشِّرِ الْمُسْلِمِينَ ، عِمَا قَالَ اللهُ الْمَظِيمُ : إِنَّ الْمُنْ لِمُنْ وَالْمُنْلَاتِ ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْقَانِينِ وَالْقَانِتَاتِ ، وَالصَّادِفِينَ وَالصَّادِقاتِ ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّا بِرَاتِ ، وَالْحَاشِمِينَ وَالْحَاشِمَاتِ ، وَالْمُتَضَدُّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ ، وَالصَّامُّينَ وَالصَّامَّات ، وَالْحَافظينَ فُرُوجَ مُهُمْ وَالْحَافظَاتِ ، وَالنَّاكَرِينَ اللهُ كَثِيرًا وَالذَّا كِرَاتِ ، أَعَدَّ اللَّهُ لَمُمْ مَغْفَرَةً وَأَجْرًا عَظِيماً . وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى ،

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجُزَّاهُ الجَزَاءِ الْأَوْقَ ، وَأُنَّ إِلَى رَبُّكَ النَّنَعْلَى . وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وصَعْبِهِ وَسَلَّمَ .

